# محمد برسليما زالمهوس/جامع الحمادي بالديام فر22/3/1442هـ الخُطْبَةُ الأُولَى

اَخْمُدُ لِلَّهِ الَّذِي أَعَزَّنَا بِالْإِسْلَامِ ، وَأَكْرَمَنَا بِالْإِيمَانِ ، وَرَحِمَنَا بِنَبِيهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَهَدَانَا إِلَى مَنْهَجِ السَّلَفِ الْكِرَامِ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا اللَّهَ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، نَصْرَ عَبْدَهُ ، وَأَعَزَّ جُنْدَهُ ، وَهَزَمَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، نَصْرَ عَبْدَهُ ، وَأَعَزَّ جُنْدَهُ ، وَهَزَمَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، نَصْرَ عَبْدَهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا ..

أَمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا النَّاسُ: أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: 102].

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: الصِّرَاءُ بَيْنَ الْحُقِّ وَالْبَاطِلِ سُنَةٌ كَوْنِيَّةٌ بَاقِيَةٌ إِلَى الْمُ الْخَلْقَ ، فَكَانَ خَلْقُهُ وَحُكْمُهُ فَيَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَعَلَى هَذَا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ ، فَكَانَ خَلْقُهُ وَحُكْمُهُ فَوَتَصَرُّفُهُ فِي الْمَوْنِ عَادِلاً ، وَهَذَا الصِّرَاءُ سَبَبٌ فِي رَفْعِ رَايَةِ الْجِهَادِ ، وَخَلْقِ الْجُنَّةِ وَالنَّارِ، وَانْقِسَامِ الْعِبَادِ بَيْنَ أَبْرَارِ وَفُجَّارِ ، ﴿ فَوِيقٌ فِي الْجُنَّةِ وَالنَّارِ، وَانْقِسَامِ الْعِبَادِ بَيْنَ أَبْرَارِ وَفُجَّارِ ، ﴿ فَوَيقٌ فِي الْجُنَّةِ وَالنَّارِ، وَانْقِسَامِ الْعِبَادِ بَيْنَ أَبْرَارِ وَفُجَّارِ ، ﴿ فَوَيقٌ فِي الْجُنَةِ فِي الْجُنَّةِ وَالنَّارِ، وَانْقِسَامِ الْعِبَادِ بَيْنَ أَبْرَارِ وَفُجَّارِ ، ﴿ فَوَيقٌ فِي الْجُنَةِ فِي الْجُنَةِ فِي السَّعِيرِ ﴾ [الشورى : 7] وَهَذَا الصِّرَاءُ بَدَأَ مِنْ امْتِنَاعِ إِبْلِيسَ إِنْكُمْ وَي السَّعِيرِ ﴾ [الشورى : 7] وَهَذَا الصِّرَاءُ بَدَأَ مِنْ اللَّهِ ، فَأَعْلَنَ الْحُرْبَ إِلَيْكُمْ يَبَنِي عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ إِنْكُمْ يَبَنِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ إِنْ وَعَلَى اللَّهُ مَنْ وَقَدْ أَتَى التَّحْذِيرُ مِنْ اللَّهِ إِلَيْكُمْ يَبَنِي عَلَى اللَّهُ مَعُلُقُ مُعْدُولِ الشَّيطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُقٌ مُّينِ \* وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِراطُ إِلَى اللَّهُ النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ إِلَى الْمُتَقِيمٌ ﴾ [ يس : 60 - 61] وقالَ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ أَعْمَدُ اللَّهِ أَنْ الْبُولِ وَقُولَ النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ إِلَى الْمُتَقِيمٌ ﴾ [ يس : 60 - 61] وقالَ تَعَالَى: ﴿ إِلَا اللَّهُ إِلَيْ الْمُنْ الْفَاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْدَا الْمُؤْلِقُولُ الْمُنْ إِلَى الْمُولِي الْمُنْ الْمُؤْلِقِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُولُولُولُ الْمُؤْلُ

## « بيازهيئةكبار العلماء بجزبالإخواز»

#### محمد بزسليما زالهوس/جامع الحمادي بالدمام فر27/3/1442هـ

حَقُّ فَلاَ تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلاَ يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ \* إِنَّ الشَّيْطَانَ لَا لَكُمْ عَدُو فَاتَّخِذُوهُ عَدُوا ً إِنَّا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيكُونُواْ مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ لَا لَكُمْ عَدُو فَاتَّخِذُوهُ عَدُوا ً إِنَّا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيكُونُواْ مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ لَا لَكُمْ وَالْحَيْرِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّيِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ ، فَافْتَرَقَ النَّاسُ إِلَى مُؤْمِنٍ بِالرِّسْلِ وَكَافِرٍ بِهِمْ النَّيِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ ، فَافْتَرَقَ النَّاسُ إِلَى مُؤْمِنٍ بِالرِّسْلِ وَكَافِرٍ بِهِمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَكَافِرٍ بَهِمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَدُوا شَيَاطِينَ الإِنسِ فَوَالَّ اللهُ تَعَالَى ﴿ وَالنَّهِارِ ، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى وَالنَّهَارِ ، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى مَكَانٍ ، بَلْ هِي مَاضِيَةُ تَزْدَادُ بِمُضِيِّ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى وَالنَّهُ وَلُوا آمَنَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴾ [ اللهُ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ ال

ثُمُّ الصِّرَاعُ قَائِمٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْكُفَّارِ ، وَالَّذِي أَخَبَرَنَا اللهُ عَنْ هَدَفِ الْمُهُ السَّهُ عَنْ هَدَفِ الْمُهُ السَّرَاعِ وَمَقْصِدِهِ، فَقَالَ: ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ الْمُهُ الْحَتَّابِ لَوْ الْمُعْذِ الصِّرَاعِ وَمَقْصِدِهِ، فَقَالَ: ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ اللهُ عَنْ بَعْدِ مَا لَكُونَكُم مِّن بَعْدِ مَا لَوْ اللهُ عَنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا لَوْ اللهُ عَنْ عَنْ بَعْدِ مَا لَوْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَا

﴿ وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىَ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ وَمَن لَا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَاهُمُ فِي لَا يُرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَاهُمُ فِي اللَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾

[سورة البقرة:217]

وَإِذَا تَأَمَّلْنَا عَدَاوَةَ الْبَاطِلِ بِتَنَوُّعِهَا وَتَعَدُّدِهَا ؛ وَجَدْنَاهَا تَسْتَهْدِفُ الْ عَقِيدَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِجْتِمَاعَهَمْ وَوِحْدَةَ صَفِّهِمْ مِنْ زَمَنِ اِبْنِ سَبَأِ

### محمد بزسليما زالهوس/جامع الحمادي بالدمام فر27/3/1442هـ

الْيَهُودِيِّ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا ؛ فَنَجِدُهُمْ يَحْرِصُونَ عَلَى تَكْوِين جَمَاعَاتٍ الْأَ إلىْ إِسْلَامِيَّةٍ مُخَالِفَةٍ لِمِنْهَجِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجُمَاعَةِ -كَجَمَاعَةِ الْإِحْوَانِ ﴿ الْمُسْلِمِينَ الْإِرْهَابِيَّةِ - وَالَّتِي بِنَاؤُهَا التَّنْظِيمِيُّ يُطَابِقُ التَّنْظِيمَ الْهُرَمِيَّ ﴿ لللَّالِلْجَمَاعَةِ الْمَاسُونِيَّةِ، حَتَّى دَرَجَاتِ الْإِنْتِمَاءِ لِلْجَمَاعَةِ، وَطَرِيقَةِ الْبَيْعَةِ لل وَأُسْلُوكِهَا وَعِبَارَهِا الْوَاحِدَةِ فِي التَّنْظِيمَيْنِ ؛ وَقَدْ تَبَيَّنَ لِلْجَمِيعِ إِنْحِرَافُ ﴿ ﴿ هَذِهِ الْجُمَاعَةِ بِسَعْيِهَا بِإِسْمِ الدِّينِ إِلَى الْوُصُولِ إِلَى الْخُكْمِ ، وَمَنَازِعَةِ ﴿ وُلَاةِ الْأَمْرِ وَالْخُرُوجِ عَلَيْهِمْ، وَإِثَارَةِ الْفِتَنِ، وَزَعْزَعةِ التَّعَايُشِ فِي الْوَطَن إلْوَاحِدِ وَلَوْ عَلَى حِسَابِ الْمُجْتَمَعَاتِ الْإِسْلَامِيَّةِ الَّتِي يَصِفُونَهَا اللَّهِ الْو ﴿ بِالْمُحْتَمَعَاتِ الْجَاهِلِيَّةِ ! وَأُنْظُرُوا مَا أَحْدَثَتْهُ الْجَمَاعَةُ فِي بَعْضِ الْبِلَادِ ﴿ الْإِسْلَامِيَّةِ مِنْ تَقْتيلِ وَتَدْمِيرٍ وَتَهْجِيرٍ ؛ وَكُلُّ هَذَا وَغَيْرُهُ مِنْ مُخَطَّطَاتِ ﴿ أَعْدَاءِ الْإِسْلَامِ ؛ وَسَمِعْتُم مَا صَدَرَ مِنْ بَيَانِ هَيْئَةِ كِبَارِ الْعُلَمَاءِ بِحَقِّ ﴿ هَذِهِ الْجُمَاعَةِ ، وَوَصْفِهَا بِالْجُمَاعَةِ الْإِرْهَابِيَّةِ الْمُنْحَرِفَةِ الَّتِي تَتَسَتَّرُ ﴿ ﴿ بِالدِّينِ وَتَمَارُسُ مَا يُخَالِفُهُ.

اً فَاتَّقُوْا الله حَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاعْتَصِمُوا بِكِتَابِ رَبِّكُمْ وَسُنَّةِ نَبِيِّكُمْ - اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ سَلَفَكُمُ الصَّالِحُ ؛ أَعُودُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ سَلَفَكُمُ الصَّالِحُ ؛ أَعُودُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ سَلَفَكُمُ الصَّالِحُ ؛ أَعُودُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم اللهِ وَادْكُرُواْ نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم اللهِ وَادْكُرُواْ نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم اللهِ وَادْتُكُواْ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم اللهِ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم

## « بيازهيئةكبار العلماء بجزبالإخواز»

#### محمد بزسليما زالهوس /جامع الحمادي بالدمام في27/3/1442هـ

بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ لِيَعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ لِيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ [آل عمران: 103]

بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فَيهِ مِنَ الآيَاتِ الْأَ والذِّكْرِ الْحَكِيمِ، أَقُولُ قَوْلِي هَذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، فَإِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. فَإِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

## الْخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ

الْحُمْدُ للهِ عَلَى إِحْسَانِهِ، والشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَامْتِنَانِهِ، وَأَشْهَدُ لَهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَامْتِنَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ﴾ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَعْظِيمًا لِشَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ﴾ الدَّاعِي إِلَى رِضْوانِهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَعْوانِهِ، وَسَلَّم ﴾ الدَّاعِي إِلَى رِضْوانِهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَعْوانِهِ، وَسَلَّم ﴾ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.

أَمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: اتَّقُوا اللهَ تَعَالَى، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ أَمَرَ اللهَ اللهَ تَعَالَى، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ أَمَرَ الْإِجْتِلَافِ وَالتَّفَرُّقِ ؛ كَمَا قَالَ اللهَ بِالْإِجْتِمَاعِ عَلَى الْحُقِّ، وَنَهَى عَنِ الْإِجْتِلَافِ وَالتَّفَرُّقِ ؛ كَمَا قَالَ اللهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا اللهِ أَمْرُهُمْ إِلَى اللّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾

[ الأنعام : 159 ]

#### محمد بزسليما زالهوس /جامع الحمادي بالدمام في27/3/1442هـ

وَقَدْ دَلَّتِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ عَلَى أَنَّ مِنَ السُّبُلِ الَّتِي نَهَى اللهُ لَوَ وَقَدْ دَلَّتِ الْأَعْنَ عَنِهِ وَالنِّحَلُ الْمُنْحَرِفَةُ عَنِ الْحُقِّ ؛ فَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَطًّا ثُمُّ قَالَ: «هَذَا سَبِيلُ اللهِ» ثُمُّ خَطَّ خُطُوطًا عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَطًّا ثُمُّ قَالَ: «هَذَا سَبِيلُ اللهِ» ثُمُّ خَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَعِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، ثُمُّ قَالَ: «هَذِهِ سُبُلُ مُتَفَرِّقَةُ، عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا فَاتَبِعُوهُ وَلَا شَيْطَانُ يَدْعُو إِلَيْهِ». ثُمُّ قَرَأً ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ وَلَا شَيْطُولًا فَا سَبِيلِهِ ﴿ وَعَنْ سَبِيلِهِ ﴾ [رواه أحمد ، والدارمي ، وحسَّنه الألباني في «المشكاة»]

وَالْمُنْفَظَةُ وَالْانْتِبَاهُ وَاجِبَانِ مِنَّا جَمِيعًا لِمَعْرِفَةِ مُخَطَّطَاتِ أَعْدَاءِ الْإِسْلَامِ، وَالْحُذِرِ مِنْهَا ؛ فَأَعْدَاءُ اللهِ لَا يُرِيدُونَ لَنَا نُصْحاً، وَلَا اسْتِقْرَاراً وَلَا فَلَاحاً ! إِنَّمَا يُحِبُّونَ أَنْ يُوقِعُوا بَيْنَنَا الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، وَيُوقِعُوا شَبَابَنَا فَلَاحاً ! إِنَّمَا يُحِبُّونَ أَنْ يُكُونَ فَي التَّحَرُّبَاتِ وَالجُنْمَاعَاتِ الْمُخَالِفَةِ لِلَحَقِّ، فَالحُذَرُ كُلُّ الحُذَرِ أَنْ يَكُونَ فَي التَّحَرُّبَاتِ وَالجُنْمَاعَاتِ الْمُخَالِفَةِ لِلَحَقِّ، فَالحُذَرُ كُلُّ الحُذَرِ أَنْ يَكُونَ اللهُ مَطِيَّةً لأعْدَاءُ كَيْفَ شَاءُوا وَمَتَى شَاءُوا ؟ فَالِمُسْلِمُ مَطِيَّةً لأعْدَاءُ كَيْفَ شَاءُوا وَمَتَى شَاءُوا كَنْ يَكُونَ فَا لَمُسْلِمُ مَطِيَّةً لأعْدَاءُ كَيْفَ شَاءُوا وَمَتَى شَاءُوا عَلَى فَيْكُم كَمَا أَمْرَكُمْ بِذَلِكَ فَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ هَذَا، وَصَلُّوا وَسَلِّمُولِيَّةُ كُلِّ فَرْدٍ مِنَّا، وَأَمَانَةُ نُسْأَلُ عَنْهَا لَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ هَذَا، وَصَلُّوا وَسَلِّمُولِيَّةُ كُلِّ فَرْدٍ مِنَّا، وَأَمَانَةُ نُسْأَلُ عَنْهَا كُولِكَ فَلَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ هَذَا، وَصَلُّوا وَسَلِّمُ وَسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّكُم كَمَا أَمُرَكُمْ بِذَلِكَ لَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ هَذَا، وَصَلُّوا وَسَلِّمُ اللهُ وَسَلِّمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ وَسَلِّمُ وَالْمَالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فِمَا عَشَرًا» وَسَلَّمَ : «مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ فِيَا عَشَرًا»

رَوَاهُ مُسْلِمٌ].